#### O1.XY)>O+OO+OO+OO+OO+O

الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا احضان أمه حين يتخلى عنه أقدرب الناس إليه ، والصبق الناس به ، عندها تستقبله الأم وتحتريه وتستر عليه كُلُ ما يسرؤه .

ومن خصائص الأرض أنها تعتص فضلات الإنسان والحيوان ومضلفاته وتُحولها بقدرة الله إلى مُخصب تزدهر به المزروعات و ويزيد به المحصول ، وفي الريف يصملون روَثَ الحيوانات ذا الرائحة الكريهة إلى الحقول ، فإذا به ينبت فيه الرردة الجميلة الذكبية التي يتشوق الإنسان لرائحتها .

إنها عجائب في المَلْق ، لا يقدر عليها إلا الله عز وجل ، الذكرون المثل الذي يقول : ( فلان بعمل حن الفسيخ شربات ) مكذا قدرة الله تخلق الأضداد .

أَلاَ ترون أَنْ أَفْضَل الفاكهة بْأَكُلها الآن مِنْ الجِبِل الأصفر بعصر وهي تُرُوي بِماء المجاري .

وبعد أنَّ حدَّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظاهر العامة الذي يحتاجها كل الخلق في السماء والأرض والجبال والمطر .. الغ يُحدَّثنا سبحانه عن مسائل خاصة يحتاجها إنسان دون آخر ، وفي وقت دون آخر ، فيقول سبحانه :.

﴿ أَمَّن يُجِبُ الْمُضَطِّرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَيْفُ الشُّوَةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِكَ مَّ مَّاللَّهِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِكَ مَّ مَّاللَّهِ قَلِيلًا مَّالَا مَّالَا صَحْرُونَ اللَّهِ

( يجيب ) الإجابة هي تحقيق المطلوب لداعيه ، والمضطر : هو

 <sup>(</sup>۱) قال ابن عباس : هو ذو الضرورة المجهود ، وقال السدى : الذي لا حول له ولا قبوة ، وقال
ذو النون : هو الذي قطع العلائق عما دون الله . [ ذكرها القرطبي في تفسيره (٧ / ١٠٧ ) ] .

## 

الذى استنفد الاسباب ، واخذ بها فلم تُجد معه ، فليس امامه إلا انْ يترك الاسباب إلى العسبب سبحانه فيلجا إليه : ذلك لأن الخالق - عز وجل - قبل أنْ يخلق الإنسان خلق له مُقرَّمات حياته وضرورياتها وسخَّرها لخدمته .

لذلك جاء في الحديث القدسي : « يا ابن آدم خلفت الأشياء كلها من أجلك ، وخلفتك من أجلى فلا تنشغل بما هو لك عما أند له «

ثم خلق الله لك الطاقية التي تستطيع أن تُسخّر بها هذه الأشجاء وضمن لك القوت المضروري من ماء ونبات فإن أردت أن تُرنّه حياتك فتصرك في الحياة بالأسباب المخلوقة شاء وبالطاقية الفاعلة فيك ، وفكّر كيف ترتقى وتُثرى حركة الحياة من حولك .

فالماء الذي ينساب في داخل البيت حين تفتح الصنبور ، والضوء الذي ينبعث بمجرد أن تضغط على زر الكهرباء ، والسيارة التي تنقلك في بضع دهائق .. كلها ارتقاءات في حسركة حسياة الناس لما أعملوا عقرلهم فيما أعطاهم الله من مادة وعقل وفكر وأسباب ، وهذه كلها يد الله الممدودة لعباده ، والتي لا ينبغي لنا ردها .

فإذا صاحاولت ولم تقلع ، ولم تثمر معك الاسباب ، فعليك أنْ تلجا مياشرة إلى المسبّب سبحانه ، لأنه خالقك والمتكفّل بك .

واقرا قلوله تعالى: ﴿وَإِذَا مُسُّ الإِنسَانَ الطَّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ أَرْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا أَلْ ثَمَّا . ( ﴿ وَلَهَا إِلَيْهِ فَاسْتَجَابِ لَهُ يَجْعَلُ لَهُ عَنْدَ رَبِهِ رَجِّعَةً ، ويتوقع أَنْ يصليبه الضَّر مرة أَخْرى ! لَكُنْ إِنْ كَشْفَ الله عنه سرعان ما يعود كما كان .

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ حَدُرُهُ مَرْ كَأَن لَمْ يَدْعُمَا إِلَىٰ خَرْرَ مُسَّهُ كَذَلِكَ زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠٠٠ ﴾ [يونس]

#### 到到一般

﴿ أَمَٰنِ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ (١٦) ﴾ [النمل] فالمضطر إذن لابدُ انْ يُجيبه الله ، فمَن قال : دعوتُ فلم يُستجب لي . فاعلم أن غير مضطر ، فليست كل ضائفة تمرُّ بالعبد تُعَدُّ من تبيل الاضطرار ، كالذي يدعو الله أن يسكن في مسكن افضل مما هو فيه ، أو براتب ودَخُل أوفر منا يأخذه .. الخ ، كلها مسائل لا اضطرار فيها ، وربما علم الله أنها الافضل لك ، ولو زادك عن هذا القدر طفيتَ وتكبرتَ .

كما قال الحق سيحانه وتعالى :﴿ كَلاَ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْفَىٰ ۞ أَن رَّاهُ السِّنفَىٰ ۞ ﴾ اسْتَفْنَىٰ ۞ ﴾

فلقد طلبت الضير من رجهة نظرك ، وربُّك يعلم أنه إلا خير فيه ﴿ وَيَدْعُ الإنسَانُ بِالشُّرُ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً (11) ﴾ [الإسراء]

فربُك يُصحُع لك هذا الخطأ في فهمك للمسائل فيقول لك: سأحقق لك الخير، لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه، فلو أجبتُك إلى ما تريد لمدث منا لا تُحمد عقباه، وكأن الله – عز وجل – وهو ربنا والمحتولي أمرنا بجعل على دعائنا (كنترول) ولو كان الله سبحانه موظفاً يلبي لكل منا طلبه ما استحق أن يكون إلها – حاشا لله .

فالإنسان من طبيعته العجلة والتسرع ، له لل بدّ للرب أن يتدخل في أقدار عبده بما يصلحه ، وأنْ يختار له ما يناسبه ؛ لأنه سبحانه الأعلم بعواقب الأشياء وبرقتها العناسب ، ولكل شيء عنده تعالى موعد وميلاد .

واقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ النَّمْرُ اسْتِعْجَالُهُم بِالْخَيْرِ لَقُضَى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ . . [ ]

ألاً ترى بعض الأصهات تحب الواحدة ولدها وتشفق عليه ، فإنْ عصاها في شيء أو ضايقها تقول رافعة يديها إلى السماء ( إلهي اشرب

نارك ) أو ( إلهى أعمى ولا أشوقك ) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء ؟ إذن : من رحمته تعالى بنا أنْ يضتار لنا ما يُصلحنا من الدعاء ، ويُعافينا من الحمق والعجلة .

وقوله تعالى: ﴿وَيَكُشِفُ السُّوءَ (آ) ﴾ [النمل] فكما أنه لا يجيب المختطر إلا الله لا يكشف السوء إلا الله ، ولو كان هناك إله آخر يجيب المضطر ويكشف السوء لتوجّبه الناسُ إليه بالدعاء ، لكن حينما يُصاب المرء لا يقول إلا يا رب ، ولا يجد غير الله يلجنا إليه لأنه لن يفشُ نفسه في حال الضائقة أو المصيبة التي المت به .

وقد مثلنا لذلك ـ وقد المثل الأعلى - بحلاق الصحة في الماضى ، وكان يقوم بعمل الطبيب الآن ، فلما انشخت كلية الطب وتخرَّج فيها أحد أبناء القرية انجهت الأنظار إليه ، فكان الحلاق يذم في الطب والأطباء ، وأنهم لا خبرة لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية ، لكن لما مرض ابن الحلاق ماذا فعل ؟ إن غش الناس فلن بغش نفسه : أخذ الولد في ظلام الليل ولفة في البطانية ، وذهب به إلى (الدكتور) الجديد .

لذلك يقول كل مضطر وكل من أصابه سوء : يا رب يا رب حتى غير المؤمن لا بُد أن يقولها ، ولا بُد أن يتجه بعيث وقلبه إلى السماء إلى الإله الحق ، فالوقت جد لا مساومة فيه .

ويقول تعالى بعدها : ﴿ وَيَجْعُلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ .. • [النمل] أي : يخلفُ بعضكم بعضا فيها ، كما قال : ﴿ لَبَعْنَاخُلُفُنَهُمْ فِي الأَرْضِ كُما اللهِ وَلَيْعَنَاهُمْ فِي الأَرْضِ كُما اللهِ وَلَيْعَنَاهُمْ أَلِي الأَرْضِ كُما اللهِ وَلَيْعَنَاهُمْ اللَّهِمْ .. • (النور)

فهل يملك هذه المسسائل إلا الله : ﴿ أَإِلَنْهُ مُعَ اللَّه ( النمل ] والنمل والاستفهام هذا ينكر وجود إله غير الله يفعل هذا ﴿ قَلْمِلاً مَا تَفَكَّرُونَ ( ) [النمل ] يعنى : لو تفكرتُم وتذكرتُم لعرفتم أنه لا إله إلا الله .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ أَمَّنَ يَهَدِيكُمْ فِي ظَلْمُنَتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِوَمَنَ بُرِّسِلُ الرِّيْنَ جُنْشُرُّ ابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ الْمَالَةُ مَّعُ اللَّهِ تَمَنَى اللَّهُ عَكَمًا يُشْرِيكُونَ ثَلَيْهِ

هذه أيضاً من الأمسور الضاصة التي تضعن بعض الناس دون بعض ، ركانت قبل تقدّم العلم ، حيث كانت النجوم هي العلامات التي بهندي بها الملاحون في البحر والمسافرون في البر ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجُمِ مُمْ بَهَناوُنَ إِنَّ الْمَلاحِونَ في البحر والمسافرون في البر ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجُمِ مُمْ بَهَناوُنَ ١٠٠٠ ﴾

وقد برع في علوم الفلك والنجوم وفي علوم البحار علماء من العرب وضَعُوا أسساً لهذه العلوم ، لا عن علم عندهم ، إنما عن مشاهدة لظواهر الكون ، وتوقيق وهداية من الله عز وجل ،

وحين نتامل ارتقاءات الإنسان في الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة حدثت صدفة ، أو حتى بطريق الخطأ ، وإلا فكيف اهتدى الإنسان إلى تخمير العجين ليخرج الخبر على هذه الصورة وبهذا الطعم ؟ لذلك يُسمُّون العجين : فطير وهو المبلط الذي لم يتخمر ، وخمير رهو الذي تخمّر وارتفع قليلاً وتخلله الهواء

وقد نقلوا هذا المحنى للرأى ، يقولون : فالأن رأيه فطير يعنى : سطحى متعجل ، وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة بتأنَّ ، ومنه الفِطُرة يعنى الشيء حين يكون على طبيعته .

وربما اكتشفت إحدى النساء مسالة الخمير هذه تتيجة خطأ أو مصادفة حين عجنتُ العجين ، وتأخرت في خَبْرَه حتى خـمر ، فلما

#### 

خبزته جاء على هذه الصورة المحببة إلينا ، كذلك الأصو في اكتشاف البنسلين مثلاً ، والغواصات والبخار والعجلة .. الخ

وتأمل مشلا : لماذا تطبخ العلموخية ولا نطبخ النعناع ، إنها - إذن - هذاية الله الذي خلق فسوري ، والذي قدر فهدي .

الحديد تعلمنا طَرِّقه بعد إدخاله الذار ليلين ؛ لأن الله تعالى علمها لنبيه دارد عليه السلام حين قال ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحُدِيدُ ۞ ﴾ [سبا]

إذن : كنتير من اكتشافات الكون وارتقاءاته تأتى بهداية الله ، وكلما حبر الزمن تكشفت لنا أسرار الكون ، كبل في ميعاده ومبلاده الذي أراده الله ، إما أن يستنبطه الناس بمقدمات إذا جاء ميلاده ، وإلا فيأتى ولو مصادفة .

ومن هذه الهداية الإلهبة أن ترى البهائم العجماوات وهي تأكل بالغريزة ، تأكل الحسيش الجاف ، ولا تأكل مثلاً النعناع الأخضر ، أو الريحان مع أن رائحته جميلة ، لماذا ؟

لأنه جُعِل للرائحة الطيبة ، لكن طعمه غير طيب ، وإذا أكل الحيوان وشبع لا يمكن أن يأكل بعدها أبداً على خلاف الإنسان الذي يأكل حستى التضمة ، ثم الحلو والبارد والساخن ، ويقولون ( أرها

#### D1.AY(>0+00+00+00+00+00+0

الألوان تريك الأركان ) . أي : أر معدتك ألوان الطعام وأصنافه ، تريك الأركان الخالية فيها .

لذلك تجد رائمة روَث المبوان أقل كراهية من رائمة فضالات الإنسان ؛ لانها تأكيل بالغريزة التي خطفها الله فيها ، ونحن تأكل بالشهرة ، وبلا نظام نلتزم به .

وقول تعالى : ﴿ وَمَن يُرْسِلُ الرِيَاحُ بُشُراً . ( النمل الى : مُبشُرات بالمطر ﴿ يَنْ يَدَى رَحْمَتِهِ . ( ) والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله ﴿ أَلِنَهُ مُعَ اللهِ . ( ) والنمل أي : لا إله إلا الله يهديكم في ظلمات البر والبصر ، ولا إله إلا الله يرسل الرياح تبشركم بالمطر ﴿ تَعَالَى اللهُ عَمًا يُشُركُونَ ( ) ﴾ [النمل تنزُه أن يكون له في كُونه شريك .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ أَمَّن بَهَدُوا لَلْمَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مُومَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ الْمَالَةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

مسالة الخَلْق هذه لا يستطيعون إنكارها ، وقد سألهم الله : ﴿ وَلَكِنِ سَأَتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ .. (٨٧) ﴾

وفي موضع آخر : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَسُواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ .. ۞ ﴾

لأنهم لا يملكون إنكارها ، وإنْ انكروها فالردّ جساهز : على مَنْ خَلق ارلاً أن يُرينا شيئا جديداً من خُلْقه .

ومعنى ﴿ يَبْدُأُ الْخَلْقَ ﴿ ﴾ [الندل] يعنى : الخَلْق الأول من العدم ﴿ ثُمُّ يُعِيدُهُ ﴿ كَا ﴾ [الندل] لأن الذي خلقنا من عدم كتب علينا الموت ، وأخبرنا

بالغيب أننا سنبعث يوم القيامة ، وسيعاد هذا الخلق مرة أخرى ، فالذين لم يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث ، فقالوا كما حكى القرآن : فالذين لم يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث ، فقالوا كما حكى القرآن : فَقَالُ الْكَافِرُونَ هَنَدًا فِي وَالْقُرْآنِ الْمُجِيد نَ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُندر مِنْهُم فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَندًا شَيْءً عَجِبٌ نَ أَنْذًا مِثنًا وَكُنّا تُرَابًا ذَالِكَ رَجُع بَعِيد نَ اللهِ فَا لَيَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فاستبعدوا البعث بعد الموت ، وتملّل الأجساد في التراب . وهذه القضية خُاصَ فيها الفلاسفة بكلام طويل ، وللردّ عليهم نقول : أنتم في القوانين الوضعية تجعلون الثواب لمن أحسسن ، والعقوبة لمن قصسر ، وتُجرّمون بعض الأعمال بعينها ، وتضعون لها العقوبة المناسبة ، وفي الفانون : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص ، ولا نص إلا بإعلام .

ولم نَرَ في القانون الوضعي جريمة تُركت بلا عقوبة ، فإذا كان البشر يضعون لمجتمعاتهم هذه القوانين التي تنظم صياتهم ، اليس رب البشر أولَى بقانون الشواب والعقاب ؟ وإذا كنت لا ترضي لنفسك أنْ يفلتَ المجرم من العقاب ، فكيف ترضى ذلك شه ؟

ثم ألا تعلم أن كثيراً من المجرمين يرتكبون جرائمهم في غفلة من القانون ، أو يُعمَّون على العدالة ويهربون من العقاب ، ويُفلتون من القوائين الوضعية في الدنيا ، ولو تركنا هؤلاء بلا عقاب أيضاً في الآخرة فسهم إذن الفائزون ، وسوف نشجع بذلك كل منصرف خارج عن القانون .

اما إنْ علم أن له رباً قبوماً عليه ، وإنْ عمّى على قضاء الأرض فلن يُعمّى على قبضاء السماء ، وإنّ أقلتَ من عقاب الدنيا فلن يُقلِتَ أبداً من عقاب الآخرة - إنْ علم ذلك استقام .

لكن ، ما وجه استبعادهم للبعث ﴿ ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدُ ٢٠٠٠) [ق]

#### O1.AY400+00+00+00+00+0

يقولون: هَبُ أن إنساناً مات ودُفن وتحلّل جسده إلى عناصر امتصتها الأرض، شم غُرِسَت شجرة في هذا المكان وتغلّت على هذه العناصر، وأكل من شمارها عدة أشخاص، وانتقلت جزئيات الميت إلى الشمار ثم إلى من أكل منها، فحين يُبعث الخلّق يرم القيامة فلأيّهما تكون هذه الجزئيات: لللأول أم للثاني؟ إذا بعثتها للأول كانت نقصاً في الثاني، وإنْ بعثتها للثاني كانت نقصاً في الأول.

وهذا الكلام منهم على سبيل أن الشخص سادة فقط ، لكن التشخيصات مادة و معنى . وهب أن شخصاً بديناً يزن مثلاً مأت كيل أصابه معرض أهزله حتى قل وزنه إلى خمسين كيلو مثلاً ، ثم عولج وتحسنت صحته حتى عاد كحالته الأولى ، فهل الجزئيات التي نقصت من وزنه هي نقسها التي دخلت فيه بالصحة والتنذية ؛ بالطبع لا ، أتغيرت شخصيته بهذا النقص ، أو بهذه الزيادة ؛ لا ، بل هو هو .

إذن : للشخص جزئيات مختلفة التكوين ، وله معنى وروح ، ساعة تتجمع هذه الأشياء يأتى الشخص المراد .

لذلك يقول تعالى رداً على مؤلاء المتغلسفين : ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا تَنَفُّهُمُ لَا اللَّهُمُ وَعَندَنَا كَتَابٌ حَفيظٌ ۞ ﴾ [ق]

فلماذا تستبعدون الإعادة بعد العوت وقد أشررتُم بالخَلْق الأول واعترضتم بأن الله هو الخالق ، وأليست الإعادة من موجود أهونَ من الخُلُق بداية من العدم ؟ ثم إن الإعادة تصناح إلى قدرة على الإبراز وإلى علم .

اما العلم ، غالدق \_ تبارك وتعالى \_ يقول : ﴿ قُلاْ عُلِمْنَا مَا تُنقُصُ

#### 明到政治

الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِيدَنَا كِتَابُ حَفِيظٌ ﴿ ﴾ [ق] يعنى : يعلم وزنك ، ويعلم جزئيانك ، لا يغيب منها ذرة واحدة (١) .

أما القدرة ، فقد آمنتُم بها حين اقررتُم بقدرته تعالى على الخَلْق من عدم ، والإعدادة أهون من الإنشاء الأول ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبَدأُ الْخَلْقَ ثُمُّ مِن عدم ، والإعدادة أهون من الإنشاء الأول ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبَدأُ الْخَلْقَ ثُمُّ مِن عَدِم ، والإعدادة أهونُ عَلَيْهِ ، . (٣٧ ﴾

ران كان الخالق - عز وجل - لا يُقال في حقه هين واهون ، لكنها بعُرُفكم انتم ، وبما يُقرُب العسالة إلى اذهانكم .

رفى القدرة أيضاً يقول المق سبسانه وتعالى : ﴿ أَفَعَيِنَا بِالْخَلُقِ الأَوْلِ . . ٢٠٠٠ ﴾

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَهَن يُرِزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . [37] ﴾ [النمل] الرزق : كلُّ ما يُنتفع به ، وهو إما من السماء وإما من الأرض ، وإما من التقائهما حين ينزل الماء من السماء ، ويختلط بتربة الأرض فيخرج النبات .

﴿ أَإِلَٰهٌ مُعَ اللّٰهِ .. ﴿ ۞ ﴾ [النعل] يكرر نفس الاستثفهام السابق لتأكيد أنه لا إله إلا ألله بأتيكم بهذه النعم .

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ النَّلِ اللَّهِ اللَّهِ الدليل على وجود إله آخر يقول : أنا الذي بداتُ الخَلْق ، وأنا الذي أرزق من السلماء والأرض ، فإذا لم يأت من يقول هذا فقد ثبتتُ الدعوة لصاحبها حيث لم يَقْم معارض \_ ودَعْك من مسالة الإعادة هذه ،

 <sup>(</sup>١) قبال ابن عياس: ﴿ قُولُه تعالى ِ ﴿ قُولُهُ عَلَيْنَا مَا تُنْفِيلُ الْأَرْضُ عَلَيْمٌ . (١) ﴾ [ق] ؛ ما تاكل الأرض من لحوصهم واشعارهم وعظامهم . وقبال قنادة : يعنى الصوتى تأكلهم الأرض إنا ماترا [ الدر المنثور في التفسير بالماثور السيوطي ١٠٩٠/٧ ] .

#### とは回じな

#### @\.\r\>@\@\\\r\\

يكفى أن يدعى الخَلْق ؛ لأن القادر على الخَلْق قادر على الإعادة ، فلا يستحيل على الذي خلق من عدم أنْ يُعيد من مرجود .

لكن ، ما مناسبة الكلام عن الرزق من السماء والأرض بعد مسألة الإعادة ؟ لا بدّ أن تكون هناك عالقة بينهما ، فللرزق الذي يأتي عن طريق النقاء ماء السماء بتربة الأرض وهو النبات دورة مثل دررة الإنسان وإعادة كإعادته ، حيث يتغذى الإنسان على نبات الأرض ، ويأخذ منه حاجته من الطاقة والغذاء ، وما تبقى منه يضرج على صورة فضلات تتحلل في الأرض ، حتى ما تبقى منها لمي جسم الإنسان يتحلل بعد موته إلى عناصر الأرض .

فالوردة مشلاً بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تُقطف تجفً ويتبخر ماؤها ، وكذلك اللون والرائحة في الأثير الجوي ، وما تبقى منها من مادة جافة تنحلل في التربة ، فإذا ما زرعنا وردة أخرى ، فإنها تتغذى على ما في التربة من عناصر ، وما في الأثير الجوى من لون ورائحة .

إذن : فعناصر التكوين في الكون لم تُزدُ ولم تنقص منذ خلق الله الخلّق ، ولدورة النبات في الطبيعة بدء ونهاية وإعادة أشبه ما تكون بخلّق الإنسان ، ثم موته ، ثم إعادته يوم القيامة .

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه من دورة النبات ، دليلاً بما نراه على الغيب الذي لا غراه .

ثم يقول الحق سبحانه :